## الثَّمْنِ الخامُسِ مِن الْحَرْبِ الرَّابِعِ غُشَرٌ

وَحَاجَّهُ و قَوْمُ هُوْ قَالَ أَ تَحَجُّو لِنِي إِللَّهِ وَقَدْ هَدِينٌ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَئِدِ شَيْئًا وَسِعَ رَئِدِ كُلَّ شَيْءً عِلمًا أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآأَشِّرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُوهَ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَاً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْامْنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٥ أَلَذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَلَمَّ يَلْبِسُوٓا إِبْمَانَهُم بِظُلْمِ اوْلَيِّكَ لَهُ مُ اَلَامَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ۞ وَتِلْكَ مُجَّتُ نَآءَ انَيْنَهَ ۗ إِبْرَاهِبُمَ عَلَىٰ قَوْمِ لَهِ عَ نَرُفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيبٌ ١ ﴿ وَوَهَـبْنَا لَهُ وَإِسْعَقَ وَيَعَـُ فُوبٌ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرِّ تَيْتِهِ عَافُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَيْرِهُ الْمُحْسِنِيزَ ١ وَزَكُرِتَاءَ وَيَحَيِي وَعِيسِي وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَمِنَ - ابَآيِهِمْ وَذُرِّتَانِهِمْ وَإِخُوَانِهِمْ وَاجْنَابَهَاهُمُ وَهَدَيْنَهُ مُو وَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهَدِے بهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلُوَ أَشْرَكُواْ كَعَبِطَ عَنْهُم مَّا كَا نُواْ يَعْلَوْنَ ۞ أَوْلَإِكَ أَلْدِينَ ءَاتَيْنَهُمُ أَلْكِنَبَ وَاكُنُكُمُ وَالنُّبُوَّةَةُ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَوَ لَآءِ فَقَدَ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيُّسُواْ بِهَا بِكُفِرِينٌ ١ أُولَإِكَ أَلْدِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُدِيهُ مُ الْقَتَدِةُ قُل لَّا أَسْتَلْكُو عَلَيْهِ أَجْسَا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِى لِلْعَالَمِينَ ٥